# الأَرْبَعُونَ في مَبَانِي الإِسْلَامِ وَقَوَاعِدِ الأَحْكَام

[ الأَرْبَعُونَ النَّوَويَّةُ ]

لِأَبِي زَكَرِيًا، يَحْيَى بِنِ شَرَفِ النَّوُوِيِّ الشَّافِعِيِّ (٦٣١ – ٢٧٦هـ) مَعَ زِيَادَةِ ٱبْنِ رَجَبِ الْحَنْبَلِيِّ (٣٣٠ ـ ١٩٩٥هـ)

#### \* النُّسَخ المعتمدة في تحقيق هذا المتن:

- نسخة خطِّية بمكتبة راغب باشا تركيا برقم
   (١٤٧٠)، بخط البوصيري، تاريخ النَّسخ:
   ٨٠٣هـ
- نسخة خطِّية بمكتبة فيض الله أفندي تركيا برقم (٢١٦٠)، تاريخ نسخها: ٨٣٢هـ.
- نسخة خطِّية بمكتبة داماد إبراهيم باشا تركيا برقم (٧٩٦٦)، تاريخ نسخها: ٨٦٦ه.
- نسخة خطِّية بمكتبة الحرم المكِّيّ السعودية برقم (۳۹۲۷/۱۲)، تاريخ نسخها: ۹۷۹هـ.
- نسخة خطِّية بالمكتبة المحموديَّة، بمكتبة الملك عبد العزيز السعودية برقم (١/٤٠٤)، تاريخ نسخها: ١٠٦٩.
- نسخة خطِّية بجامعة الملك سعود السعودية -برقم (٣٠٢٦)، تاريخ نسخها: ١٠٨٥هـ.
- نسخة خطّية بدار الكتب والوثائق القوميَّة مصر برقم (١٦٦ حديث تيمور).

### الحَدِيثُ الأُوَّلُ

عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، أَبِي حَفْص ـ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ \_ رَهِ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِيِّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَو ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " رَوَاهُ إِمَامًا المُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْن، مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِم القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَفِيْهَا فِي صَحِيحَيْهِمَا - الَّلذَيْن هُمَا أَصَحُّ الكُتُب المُصَنَّفَةِ \_..

### الحَدِيثُ الثَّانِي

عَنْ عُمَرَ رَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ - أَيْضاً - قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ!

أُخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَام؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اوَتُصُومَ وَتُصُومَ وَتُصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ

سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ ـ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ـ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ. تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ. فِي البُنْيَانِ.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ السَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ يَقَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقَادَةِ لَهُ وَلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَلًا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ» رَوَاهُ البُخارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

هِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بَيْ مَسْعُودٍ

هِ عَنْ اللَّهِ عَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ - وَهُ وَ

الصَّادِقُ المَصْدُوقُ -: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ

فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ

ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ.

فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا.

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّه.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الْمُنْ اللللِّهُ الْمُنَالِمُ الْمُنْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

فَمَنِ ٱتَّقَى الشُّبُهَاتِ ٱسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ؟ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي . فِيهِ .

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ صَلَحَ الجَسَدُ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّابِعُ

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ، تَمِيم بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَهَٰ الْفَادِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ارَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الثَّامِنُ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّهَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة.

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى » رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرِ ضَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرِ ضَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَٱجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ العَاشِرُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا رَسُولُ اللّهِ عَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيعًا ﴾، وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهُ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ، أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ لِللَّهَ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ لِللَّهَ عَرَامٌ، وَعُلْبَ يُسْتَجَابُ لِلْكَ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَرَيْحَانَتِهِ \_ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

### الحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ

عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رَبَّيْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ: قَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهُٰ اللهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهُٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### الحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِإِحْدَى اللّهِ عَلَيْهُ: الثّينِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّالْمُ اللّهُ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (وَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

### الحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي يَعْلَى، شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَهِي اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الإِحْسَانَ وَسُولِ اللَّهِ عَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (وَاهُ مُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ، جُندُبِ بْنِ جُنادَة، وَأَبِي عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### الحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ كَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِّهُ يَوْماً فَقَالَ : ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ ، ا حُفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ .

إِذَا سَأَلْتَ فَٱسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ ٱجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.

وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ

الأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: «ٱحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي السَّدَّةِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».

#### الحَدِيثُ العِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ السَبَدْرِيِّ رَهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَٱصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### الحَدِيثُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَمْرِو - وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ - ، شُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَفَيَّهُ قَالَ: «قُلْتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الإِسْلَام قَوْلاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ أَسْتَقِمْ (وَاهُ مُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ فَيْ: «أَنَّ رَجُلاً سَالً رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ المَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ المَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ المَحْلَلَ ، وَحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَلَل أَنْ فَعُمْ » رَوَاهُ ذَلِكَ شَيْئاً ؛ أَأَدْخُلُ الجَنَّةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمَعْنَى: «حَرَّمتُ الحَرَامَ»: اجْتَنَبْتُهُ.

وَمَعْنَى: «أَحْلَلْتُ الحَلَالَ»: فَعَلْتُهُ مُعْتَقِداً حَلَّهُ.

### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَالِكِ، الحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ: اللَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ.

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ قَلْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَٱسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَٱسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَٱسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَثْفَعُونِي. فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَحِدِّ وَجِدٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَلْا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ - أَيْضاً -: «أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.

قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟!

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً. وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَا تِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟!

قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَنَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

عَـنْ أَبِسِي هُـرَيْسِرَةَ رَبَّيْهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ.

وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ.

وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.

وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ. وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ صَهَّيْهُ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: جِعْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ وَاللَّاثِمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ٱسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاللَّاثِمْ: مَا ٱطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَٱطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَآطُمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَآطُمَأَنَّ إِلَيْهِ القَفْسُ، وَتَرَدَّدَ القَلْبُ. وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الضَّلْرِ - وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ - » خين أَنْ حَسَنْ، رُوِيْنَاهُ فِي «مُسْنَدَي الإِمَامَيْنِ حَسَنْ، وَالدَّارِمِيِّ» بِإِسْنَادٍ حَسَنْ.

# الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي نَجِيحِ، العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَهُ الْهُ عَلَيْهُ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُودِّعٍ ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ ؛ فَأَوْصِنَا.

قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى ٱخْتِلَافاً كَثِيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ فَيْ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّة، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَنْ عَظِيم - وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ -: عَظِيم - وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ -: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُحْبُ وَتُعْمِ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ اللَّهُ مَنْ مَضَانَ، وَتَحُبُّ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ اللَّهُ لَا يُسْتَ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلا: ﴿نَتَجَافَى جُنُونِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَعُمَلُونَ ﴾.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَعَمُودِهِ، وَخِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهَادُ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟!» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - جُرْثُوم بْنِ نَاشِرٍ - وَ ثُوم بْنِ نَاشِرٍ - وَ ثُلْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ - رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ فَقَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ٱزْهَدْ فِي أَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ٱزْهَدْ فِي النَّاسُ اللَّهُ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ » حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ٱبْنُ مَا جَهْ، وَغَيْرُهُ، بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ السَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ السَّهُ عَلَىٰ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، مُسْنَداً.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأَ» ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ مُرْسَلاً، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ.

وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاُدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى لِرَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى اللَّهَدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبَّى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَلَى مَنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ وَ اللهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلّـهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا \_ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_..

بِحَسْبِ ٱمْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ.

كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّانْيَا ؛ نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم القِيَامَةِ.

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ.

وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشَيْتُهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

وَمَنْ بَطَّاً بِهِ عَمَلُهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

# الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ فَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ . حَسَنَاتٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ . وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً .

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ البُخارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِهَذِهِ الحُرُوفِ.

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رَهُٰهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلْيَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ إِلَيَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ ٱسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا ٱسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

#### الحَدِيثُ الأَرْبَعُونَ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيل.

وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا 
جِنْتُ بِهِ ﴾ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رُوِّيْنَاهُ فِي كِتَابِ 
﴿الحُجَّةِ ﴾ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

# الحَدِيثُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَنَسِ رَهِي اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى: يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي.

يَا ٱبْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ.

يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً؛ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ (١)

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَمَا اللَّهِ عَلَيْهَا، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ » خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ زيادة الحافظ ابن رجب كَلْلهُ.

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ» خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ بِمَكَّةَ \_ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ.

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا؟ هُوَ حَرَامٌ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ﴿ خَرَّجَهُ اللُّخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَحِيْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَحِيْ اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ.

ـ فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: وَمَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِيرِ ـ.

فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَ اللّهِ عَالَ : سَمَا مَلاً آدَمِيٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ٱبْنِ آدَمَ أَكَلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَة، فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ» فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ» وَتُلُثُ لِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ عَنْ عَنْ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ » خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ ﴿ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّلُهِ ، قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُهِ ، لَمَرْزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً ، وَتَرُوحُ بِطَاناً » رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّرْمِذِيُّ ، حَسَنُ «صَحِيحِهِ » ، وَالحَاكِمُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنُ صَحِيحِهِ » ، وَالحَاكِمُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنُ صَحِيحِهِ » .

#### الحَدِيثُ الخَمْسُونَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ وَ اللَّهِ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَ عَبْدِ اللَّهِ! إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْنَا، فَبَابٌ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّهُ ظِرَ

\* \* \* تَمَّتْ بِحَمْدِ الله